

لمُ قُدس في صلاتهم بدلاً من الْكُعُبة المشرقة . وامتثل المسلمون جميعا لأمر الله (تعالى) ، لأَنَّهُمْ يعْلَمُ وِنْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ ، ولم يتخلُّف واحد منهم عن الاستجابة لأمر الله . وكان اليهود كلما مروا عليهم وهم يُصلُّون يتعجُّبُون في أنْفُسهم ويقُولُون : ـ لماذا يُصلِّي مُحمَّدٌ وأصحابُهُ إلى بَيْت لمقدس قبلة بني إسرائيل ، ألم يزعم بأنَّه وقال المشركون من العرب ـ كيف لمحمد وأصحابه أن يتحولوا عن الكعبة المشرفة قبلة الأجداد والآباء ويتجه إلى بيت المقدس ؟

ووجد المنافقون الفرصة مناسبة لكي يطعنوا في الإسلام فقالوا: ـ لو كان مُحمدٌ نبيا حقًا ما اتّخذ أكثر من قبلة ، ولصلى إلى قبلة واحدة ، ولكنه بذلك يُؤكِّدُ أنهُ ليس نبيا كما زعم . وكشرت الأقاويل والافتراءات على الرسول على وعلى الإسلام وعلم الرسول الله بذلك فحزن في نفسه حزنا شديدا، وأغضبه أنأهذه المزاعم وتلك الافتراءات تجدُّ آذانا صاغية من المنافقين والمُشركين . وكان الرَّسولُ عِنْ في قرارة نفسه يهفُو إلى البيت الحرام ، ويتمنى من أعماقه أن يكون البيَّتُ الْحرامُ هو القبلة الَّتي يَتُجهُ إليها في صلاته ، لكنه على كان يعلم أنَّ الله (تعالى) \$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\c

لم يأمره بالتوجه إلى بيت المقدس إلا لحكمة يعلمها ، ولذلك فقد أخفى رغبته في نفسه ، وترك الأمور تسير كما يقدرها الله (تعالى) .. ما بين غمصة عين والتباهتها يغير الله من حال إلى حال . . ولم يستطع الرسول على أن يعالب أشواقه وحنينه لبيت الله الحرام ، فقال لحبريل ١٠٠٠ حين نزل عليه بالوحي ـ " وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة ولم يزد جبريل أمين الوحي على أن قال: \_ « إِنَّمَا أَنَاعِبَدُ ، فَادْعُ رِبُّكُ وَاسْأَلُهُ » ولم يصرح الرّسول على بالدّعاء تأدّبا مع الله

ولكنَّهُ ظلَّ يرفعُ وجههُ للسَّماء عقب كُلِّ صلاة ، انتظارا لنزول الوحى ، عسسى أن يستجيب الله له ويريح نفسه . ولم يطل انتظار الرسول على كثيرا ، فبعد ستَّة عشر شهرا اتَّجه فيها إلى بيت المقدس، نزل الوحي من السماء يأمره بالتوجه إلى البيت الحرام ، فارتاحت نفسه عن واطمأن قلبه قال (تعالى): ﴿ قَدْ زَيْ نَقَلُّتِ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ فَلَنُو لِيَـنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ الْوَلُ وَجْهَلَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُم فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ ﴾ كانت سعادة الرسول ﷺ والمسلمين لا توصف ، فقد آن الأوان لكي يعودوا إلى قبْلتهم وقبلة الأنبياء والمرسلين.

وحمل الخبر السعيد بعض المسلمين وانطلقوا لكي يخبروا به إخوانهم فوجدوا بعضهم يصلى ، فتردُّدوا وقالُوا في أنفُسهم \_هل نحبرهم في أثناء الصلاة أو ننتظر حتى ينتهوا منها ؟ وأخيرا تجاوزوا ترددهم وقرروا أن يخبروا خوانهم بأمر تحويل القبلة وهم في الصّلاة حتى يسرعوا بالاستجابة لأمر الله (تعالى) وفي الحال تحول المسلمون إلى الكعبة الْمُشرُّفَة ، والدُّموعُ تسيلُ على وُجُوههمْ ولم يستطيعوا أن يعبروا عن شكرهم لله إلا بإطالة السنجود والركوع والبكاء بين يديه (سبحانه وتعالى). ومر اليهود بهم فرأوهم جهة البيت الحرام

فامتلأت قُلُوبهم غلا وحقدا ، وفقدوا صوابهم وصاروا يقولون كالاما هو أقرب إلى الهذيان والْجُنُون وكأنَّهُم يُعانُون سكرات الموت. قال أحدهم في غيظ \_انظروا ، لقد عاد المسلمون مرة أخرى إلى قبلة الْكُفّار والمشركين. ولم يهدأ اليهود ، فأخذوا يحرضون ضد الإسلام والمسلمين ويحاربون الرسول عظ بكُل وسيلة . وبدأ اليهود حربهم ضد الإسلام بمحاولة تشكيك المسلمين أنفسهم في دينهم ، فما كان من المسلمين إلا أن تصدوا لهم بحزم وقالوا في يقين: - إِنَّنَا نُؤُمِنَ بِكُلُّ مَا يَدْعُونَا إِلَيْهُ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آمنًا به كُلِّ من عند ربنا وفشلت محاولات اليهود المستمينة في زُعْ زَعْـة إيمان الْمُسلمين وتشكيكهم في دينهم وعقيدتهم ، حيث وجدوهم أصلب من الصَّخْر ، فاتَّجَهُوا إلى الْكُفَّارِ والمُشركين فقالوا لهم \_لقد عاد مُحمدٌ مرة أخرى إلى قبلتكم وقبلة آبائكم ، ولو كان على الحق\_كما يزعم \_وأنتم على الباطل ، لما عاد إلى قبلتكم مرة أخرى . ووافق كلام اليهود هوي في نُفُوس الْكُفّار والمُشركين فقالوا في زهو: \_إِنَّ محمدا يوشك أن يعود إلى ديننا كما عاد إلى قبلتنا

ولم يقف السهود عند هذا الحد ، بل ذهبوا إلى المنافقين من أهل المدينة وشحنوهم ضد الرسول على وأصحابه، وظنوا أنهم قد عثروا على مقتل لمحمد الله وأصحابه فقالوا: \_إن صلاة محمد وأصحابه إلى بيت المقدس كانت خطأ ، بدليل أنَّه تدارك واتُجه إلى الكعبة المُشرَّفة ، إذن فما مصيرتلك الصلوات التي صلاها هو وأصحابه جهة بيت المقدس ، وما مصير من مات من أصحابه وهو يصلّى إلى بيت المقدس ؟ وسمع المسلمون ذلك فانطلقوا إلى رسول الله على وقالوا: \_يا رسول الله ، تُوفّي إخواننا وهم

يُصلُود إلى الْقبْلة الأولى ، وقد صرفك اللَّهُ (تعالى) إلى قبلة إبراهيم ، فكيف بإخواننا ؟ وعندئذ نزل قوله (تعالى) . ﴿ وَمَا كَانَ أَمَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمَّ إِنَّ أَمَّهَ بِأَلْتَ اسْ لَرُهُ وَفَّرَّجِيمٌ ﴾ وهنا اطمأن المسلمون على مصير إخوانهم وعلموا أنّ ما يُشبيعُهُ الْيهودُ والمنافقون ليس له أيُّ نصيب من الصُّحَّة ، فاللَّهُ سُبِّحانهُ و (تعالى) لنَّ يُضيع إيمان هؤُلاء ولا صلاتهم السَّابقة ، بلُّ يقبلُها منهم ويجزيهم عليها إن شاء اللهُ (تعالى). ووجد اليهودُ أنفُسهُمْ وقدْ خاب مسعاهُمْ أمام هذا الواقع الأليم ، فشعروا بالمرارة والأنين ، بعد أنَّ أصبح المسلمون في كُلِّ مكان وفي كُلِّ زمان يتُجهُود إلى بيت واحد هو بيتُ الله الْحرام . وازدادت مرارة اليهود بعد أن أنزل الله (تعمالي) آيات كريمة ترد عليهم وعلى مزاعمهم في القرآن الكريم ، وتصفهم بأنهم سنصهاء لايقدرون ما يقولون ولا يعرفون قيمة الكلمة قال (تعالى). سَيَقُولُ ٱلسُّعَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَمْهُمْ عَن قِلْلَهُمُ الِّي كَالُواْ عَلَيْهَا اللَّهِ قُل لِنَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمُعْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَّى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴾ ثم أوضح الله الحكمة من تغيير القبلة وتحويلها من مكان إلى مكان آحر . فقد أراد اللهُ (تعالى) أن يختبر المسلم الصادق.

الذي يمتشل لما يأمره الله (تعالي) به ، وينفُذُ كُلِّ أوامر اللَّه وتعليماته. كما أراد الله (تعالى) أنْ يكشف النفاق والمنافقين ، حيث يعيش هؤلاء مُدَبُّدُبين ليس لهم موقف معروف وواضح ، ولكنهم يتظاهرون بالإيمان تارة ، إذا كانت لهم مصلحة من ذلك ، ويسيرون وراء الأقاويل والشائعات كُلِّما لاحت لهُمُ الْفُرصةُ لكي يعبروا عن حقيقة حقدهم وكراهيتهم للإسلام والمسلمين. وقد كان درس تحويل القبلة مفيدا وناجحا ، حيث ميز الله بين المؤمن والمنافق كما كشف زيف اليهود والمشركين ومن والاهم

قال (تعالى) ﴿ زَكَذَا لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ الرِّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلِّتِيكُنتَ عَلَيْهَا ۚ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْتُكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴾ وإذا كانت أحداث هذه القصة قد وقعت في عَهْد الرَّسُولِ عَلَيْهُ ، فإنَّ الْعَبْرةَ مِنْهَا باقيةً وصالحة لكي نأخذ منها الدرس في كل زمان وأول هذه الدروس هو أن يطيع الإنسان ربُّهُ طاعمة تامَّة ، فعندما يأمرنا اللَّهُ بأمر أو يكلفنا بتكليف لا يجب أن نقول : وما الحكمة من هذا الأمر ولماذا فرض الله علينا ذلك ؟ لأن الله (تعالي) هو الذي خلقنا وهو

أَعْلَمُ بِنا وَبِمَا يَصْلُحُ لَنا . قالَ (تعالَى) :

﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْضَلَ ضَلَاكُونَ لَمُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْضَلَ ضَلَاكُومَ مِنْ اللَّهُ عَصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْضَلَ ضَلَاكُومَ مِنْ اللَّهُ عَصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْضَلَ ضَلَاكُومَ مِن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْضَلَ ضَلَاكُمُ مِينَا ﴾

1 TA : 413-41 1

كذلك تلفت الآية الكريمة أنظارنا إلى أن اليهود قديما وحديثا يقفون خلف الشائعات والافتراءات ضد الإسلام ، وهي افتراءات وهي السلام وهي افتراءات واهية يريدون بها محاربة الإسلام والمسلمين ، والذي يدفعهم لذلك حقدهم الدفين على الإسلام ورسول الإسلام .

وقديما قالوا ما قالوا وحاولوا اغتيال الرئسول على حتى أجلاهم من المدينة المنورة وطردهم شسر طردة ، واليسوم

يواصلون مؤامراتهم وافتراءاتهم ضد الإسلام والمسلمين ، ويكفى أن نظر إلى ما يقولونه عن النبي على وما يفعلونه بالعرب والمسلمين في فلسطين المحتلة وتُلفتُ الآيةُ أنظارنا إلى بيت المقدس قبْلة الْمُ سَلَّمِينَ الأُولَى ، الَّذِي يَحْتَلُّهُ الْيَهِودُ ويعيثون فيه فسادا ويخططون لهدمه لكي يبنوا على أنقاضه هيكل داود ، نسأل الله أن يخف ذلهم وينصر الحق والعدل ، وأن يكون لنا لاعلينا إنه نعم المسولي ونعم

› <del>ሲደራ</del>ደው ሲደራደው ሲደራደው ሲደራደው ሲደራደው ሲደራደው ሲ